



ليمن به من المالي المال

مُ الْمُعَالِّيْكُمُ عُلِّلِ الْمُعَالِّيُّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا

03 / 12/hal 3= 12

ڴٳڵۮٳۻۼۜٵؠٞڔٞڵڮۼ۠ٳؽؽ؆ڽڟڹڟڵ للنشر والتوزيع والتعسيق 2

يَةُ لِلْهُ فُرِي مِحْتُ لِلْعَظِيمِ عِنْ الْعَظِيمِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ ع



كاللقع الزلافاتي يلاتقا

لْلَفْتُر، والسُّورْمِع، والتَّحْسيقُ شارع المديرةِ تليفون ١٩٥٠ من ب ٤٧٧

## ئِحَاسِبُ قَدْحَوى دُرَرًّا بِعَيْنِ نُحُنُ نِ مَا مُؤَطَّة لِهَذَا قلت تِنِبهِتَ حقوق الطب بِع مُحفوظة

لاد الصِّيَّ الْمُرْكِالِيِّرُ الْمُرْكِينِ بطنطا

للنشر والتحقيق والتوزيع

المراسلات:

طنطاش المديرية ـ أمّام محطة بَنزين التّعاون ت: ٣٣١٥٨٧ ص.ب: ٤٧٧

> الطب*ت*ة الأولى 1414 هـ .. 1994 م

#### مقطمة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم

و بعد.

فهذه - بعون الله - باكورة سلسلة منازل الدار الآخرة ،هي حديث عن الموت ، ومحاولة لفهمه والوقوف عنده .

وسيليها إن شاء الله تعالى تتمة لهذه السلسلة من حديث عن الغسل – الكفن – الجنائز ثم القبر روضة أو حفرة ، وما ورد في أمره وأمر القبر أعظم من أن يتحدث

فيه ، ثم الحديث عن البعث والنشور ، والميزان ، والحسر، والصراط ، والحساب ، والجنة والنار ، والحساب الله تعالى والشفاعة ، والحوض وغير ذلك مما أذن الله تعالى بمعرفته ومن به على عباده علما ومعرفة وتعليما وعليما وعلم آدم الأسماء كلها و نأمل أن تنال هذه السلسلة القبول عند الله عز وجل ، والمعرفة لدى جمهور القراء الأعزاء.

يسر الله لنا سبيل الجهاد بالبيان وقد عز الجهاد بالسنان وجزى الله القائمين على أمر دار الصحابة خيرًا إنه نعم المسئول وهو المستعان.

(د/ محمد عبد العظيم عطية )

#### المويت

هل هو نهاية الأحياء ، وما بعده فناء أو ظلام؟(١) أتعيش الكائنات ثم تموت ، ولا شيء بعد ذلك؟ هل هذا أمر معقول؟

هل تلك هي النهاية التي تتفق مع الغرض من خلق الإنسان؟

الواقع أنه تختلف نظرة الناس إلى الموت حسب معتقداتهم فالذين لا يعترفون بالدين منهجًا للحياة ، ورسالة إلهية لا يعترفون بحياة الإنسان بعد الموت. وهؤلاء يسمون (الدهريون)(٢)

<sup>(</sup>١) يقول أهل الحضارة الغربية وهم كافرون بالإسلام، وأهل الحضارة الروسية وهم كافرون بالله إن نهاية الانسان الموت – الفناء ظلام).

 <sup>(</sup>۲) الدهريون: هم الذين يقولون إن الدهر – الزمن – هو الذي يهلكنا
 وبعدها يكون فناء تام.

ونعى عليهم القرآن موقفهم فقال ربنا: ﴿وقالُوا: إنْ هِي َ إِلا حياتنا الدنيا غُوْت ونحياً وماً يهلكنا إِلاَّ الدهر﴾ (سورة الدخان: الآية: ٢٤)

ورد القرآن ذلك إلى جهلهم بما وراء الموت ، ورد جهلهم إلى عدم التزامهم بدين يخبرهم بما بعد الموت الزامهم التزامهم الآلة : ٢٨) الظن (سورة النجم الآية : ٢٨) (خومر الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعث تمرلتنبون بما عملتم وذلك على الله يسير (سورة التغابن: الآية : ٧)

والذين أسلموا وجههم لله ، واعتنقوا الإسلام دينًا، وجدوا في الإسلام ردودًا على كافة الأسئلة التي تحير العقل وأهمها..

وماذا بعد الموت إذا لم يكن الموت نهاية الإنسان ، ولماذا خلقنا؟

فلغاية عظمى وهدف أسمى وهى عبادة الله بالكيفية التى شرع الله من خلال وحى منزل يتضمن تشريعات للحياة على الأرض تصل بالإنسان إلى تحقيق الغاية التى من أجلها خلق ، وهى رضا الله عز وجل وعبادته

وماذا بعد الموت؟

تلك هي القضية التي تشغل بال الناس مسلمهم وكافرهم ..

### نظرة المحافر للدنيا

فالكافرون كما أسلفنا يرون أن نهاية الإنسان تكون في الموت والموت عندهم فناء .. أو كما قال قائلهم:

« أرحام تدفع ، وأرض تبلع » .

وحين تكون نظرتهم للنهاية هكذا ، فإن نظرتهم للدنيا وما عليها تكون نظرة ضيقة..

فهم يسعون ويشقون لماذا ؟

لكي تكبر أجسامهم وتنمو عضلاتهم أو كما يقول قائلهم أعيش لآكل..

وهم يستبيحون كل شيء . طالما أن النهاية فناء .. وتغيب في التراب!!

فهم يأكلون الربا ويؤكلون الناس الربا ولا حرج.. وهم يسرقون بشتى السبل، ويكيدون للناس وللمسلمين خاصة ولا ضير عندهم.

وهم يشربون الخمر ولا حرج...

ويتخذون الخلائل، وينتهكون الأعراض دون أن يعتل لهم ضمير، أو تصيبه الحسرة أو الندامة.

وهم يجعلون نساءهم عرايا أو كاسيات عاريات، ولا يجدون غطاضة في هذا، فهي دعوى تقدمية أو حضارية والواقع أنها إباحية وديوثية..

وهم يستحلون لأنفسهم أن يأتي الرجل الرجل كقوم لوط من قبل فإذا خوطب أحدهم في ذلك قال الحرية .. الحرية وأسفى شديد ، وحزني أشد لأني أجد هذه المآخذ التي نأخذها عليهم تغشى ديار المسلمين ، ونقلدهم حذو النعل بالنعل ..

والذين ينظرون إلى الموت على أنه النهاية.. يرتكبون أشنع الفعلات ضد الإنسانية.

ألم تر إلى الذين يحـاربون الإسـلام والمسـلمين الآن..!!

إنهم لم يرقبوا في المسلمين علهدًا ولا ذمة ولا إنسانية تدمر البيوت ، وتسبى النساء فى «البوسنة والهرسك» اقشعر بدن العالم حين ترامت إلى أسماعه أخبار المذابح الجماعية هناك ، مئات الرجال يساقون إلى الساحات ، ثم يرمون جميعًا بالرصاص دون سماع توسلات المرضى والشيوخ وآخر ما سمعنا عن اغتصاب عشرات الألوف من النساء هناك فى أبشع ما عرفته البشرية من خسة ونذالة ، وليس ذلك فى «البوسنة والهرسك» بل يحدث فى شتى بقاع الدنيا حربًا لله ورسوله.

فارتكابهم لهذه الفظائع دون أن يرق لهم طبع، أو يصرخ فيهم ضمير مؤنب، أو يختلج لهم جفن إنما مرده إلى حقد دفين على الإسلام من ناحية، وانعدام النظرة التاقبة إلى ما بعد الموت، فإذا كان الموت هو الفناء، فلترتكب كل الجرائم وسنوسد جميعاً في التراب.

هذه نظرتهم..

وثمة ظاهرة أخرى نردها إلى غياب الفقه لما بعد

الموت وهى ظاهرة نراها أكثر ما نراها فى الدول الأكثر غنى وثروة ، ومدنية..

فأهل هذه الدول لديهم كل أسباب الحياة الرغيدة الوثيرة ، فالأرض عندهم أخذت زخرفها وازينت بكل أسباب الرغد والحياة الهنية..

ووصلت درجة تحكمهم في الأرض والجو أن ظنوا أنهم ملكوا الأرض وقادرون على تسخيرها. مراهم في فماذا بعد ؟

ماذا بعد غنى فاحش ، وثراء متسع، وتوافر أسباب الحياة السعيدة..من طعام شهى، وشراب هنىء ، وكساء وثير ، ومركب فاره سريع.. ووسائل اتصال مع العالم تلغى المسافات ، وتذوب الزمن ، وكل ما يوده من عمل أو إنتاج رهن بأزرار لا يكلف نفسه إلا عناء الضغط عليها إن كان ثمة عناء .. فإذا الأشياء مبسوطة لديه طوع أمره ، ورهن إشارته ، وطى بنانه..

فماذا بعد ؟

حين يجد الإنسان أن كل أسباب الحياة الهادئة الهانئة أصبحت عند قدميه ، وبين يديه . . فماذا يطلب بعد . .

ويصبح الإنسان رهين روتين يومى رتيب متكرر.. الصباح هو الصباح .. والمساء هو المساء .. حتى إذا شغل صباحه بالكد والعمل وشغل مساءه بالسهر والسكر .. والتحلل..

فماذا بعد؟

ماذا بعد؟ ماذا بعد؟... سؤال يتردد على ألسنتهم صباح مساء..

!! **!!** 

إذاً فما فائدة العيش والنهاية معروفة .. الفناء!! الفناء !! الفناء ، وطيات التراب.

والنتيجة..

لا حياة .. لا نريدها

والوسيلة..

طلقة رصاص في الدماغ .. وتنتهى الحياة أو مجموعة أقراص منومة تملأ المعدة فتوقف القلب وتنتهى الحياة...

أو حبل يتدلى من سقف الغرفة يلفه حول عنقه، فتتكسر فقرات العنق وانتهت الحياة.

أو يتردى من شاهق فتدق عنقه ، وتتكسر عظامه، وتخمد حركته ، وتنتهي الحياة

ومن الطرائف عند هؤلاء العبيد.. عبيد الدنيا والهوى أن إحداهن تنهى حياتها في شبابها المبكر لماذا؟

لأنها تخشى أن تهاجمها الشيخوخة، فيتغير الشكل وتتبدل الملامح، ويغزو الشيب مفرقها، وتتزاحم التجاعيد في وجهها فيراها الجمهور المعجب الولهان عجوزاً شمطاء فيلفظها لفظ النواة..

وصفحات الصحف السيارة ملأى بهذه الحوادث تلك نظرتهم إلى الحياة..

فكيف ينظر المسلم إليها؟

## نظري المسلم للكياة الجنيا

منذ أن يدخل المسلم الإسلام ، وحقائق الإسلام الثابتة أمام عينيه ولنا أن نتصور هذه الحقائق من خلال معتقدنا الإسلامي.

أولا: للكون إله خالق قادر مدبر حكيم حليم ثانيًا: خلق الله الإنسان ، وأهبطه إلى الأرض واتخذه خليفة له .. وسخر له المخلوقات

﴿ هُو الذِي خلق َلكم ما فِي الأرضِ جميعاً ثمر الستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو َ بكل شيء عليم السورة البقرة: الآية ٢٩)

رابعًا: جعل الله للإنسان هداة ورسلاً .. يتمثلون

فى الأنبياء والمرسلين . زودهم ربنا عنز وجل بوحى من عنده هو تشريع يضبط للإنسان حركته ، وحياته..

خامساً: يؤمن المسلم بأن الموت حق.

وأن الموت ليس نهاية الإنسان الأبدية

إنما هو بداية لحياة دائمة لا تنتهى كما أراد ربنا عز وجل .

ويوم القيامة وحين يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار ينادى مناد من قبل الله عز وجل:

يا أهل الجنة خلود بلا موت

ويا أهل النار خلود بلا موت(١)

(١) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (٢٥٥٧).

# الموت عجاء المتى مطلق!!

قل لى بربك أيها القارئ العزيز..

إذا كان الموت هو نهاية الكائنات ، ولا شيء بعـد ذلك ولا حساب ولا عقاب ..

أهذا يتفق و صفة الله « العدل » .

فالعدل الإلهى يقتضى أن يحاسب الإنسان على ما قدمت يداه ، إن خيرًا فخير وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه !!

وإلا .. لو لم يكن هناك حساب .. لترك الباغى يستمرئ بغيه ، وترك الجبار والسفاح يعيث في الأرض فساداً..

ولأصبح الضعيف ، والشريف ، وذو الأخلاق هملاً أو سقط متاع .. وترك نهبًا للقوى المستأسد الجبار فالحساب إذن يتفق وصفة الله «العدل».

وكيف يتم ذلك؟

يتم ذلك في وقت تجمع فيه الخلائق أمام ربها فيحاسبها على ما قدمت.

وهو وقت عرف في أعراف الشرائع السماوية، وعلى لسان الأنبياء بأنه يوم القيامة أو يوم الحساب أو الساعة ، أو يوم الحشر .. أيًا كان اسمه فهو يوم الحساب والجزاء..

ولكى يتم ذلك ..

لابد من أن يموت الإنسان

فى كل يوم يموت إنسان أو عشرات الألوف من الناس ملايين – بلايين..

وتمتلئ قبور وتتحلل أجساد ، وتدور الأيام حتى إذا حانت الساعة .. ساعة الفصل . نفخ في الصور ومات كل الخلائق .. موتة تطول أو تقصر حسب مراد الله وقدره .. ثم ينفخ في الصور نفخة أخيرة يستيقظ

الناس - كل الناس - من رقدتهم وبنحرجون من أجداثهم سراعًا . مع كل منهم سائق وشهيد يوفضون إلى رب حكم عادل . . ليجزى كل امرئ بما اكتسب!!

إذن فالموت هو بداية النهاية!!

وهو أول درج في سلم الأبدية التي كتبها الله على الناس في منازلهم جنة أو ناراً..

وهو أول باب يدخله السالك نحمو الخلود الذي ارتضاه الله للناس في أخراهم..

من أجل هذا !!

كان من العدل الإلهى والحكمة الربانية العليا أن يكتم الله ساعة الموت وموعدها عن ابن آدم فلا أحد -مهما كان شأنه - لا يدرى متى ولا أين سيموت!!.

وهو قانون بسطه الله بين يدى الخلق ،ليفرغ الإنسان لأداء مهمته في الحياة وهو لا يدرى متى تحين ساعته أو تأتى منيته..

﴿ وما تدری نفس ماذا تکسب عداً ، وما تدری نفس بای آرض تموت! ﴾ (سورة لقمان : آیة ۳٤)

وإلا .. فما هو التصور إذا عرف الإنسان متى سيموت؟

وأين سيموت؟

أتصور أن الحياة ستتوقف ، وسيجلس الإنسان قبالة جدار منزله – إن ابتنى له منزلاً!! ينتظر ساعته . . وقد يقتل نفسه تحاشياً لمرارة الانتظار . .

أو أن يرتكب ما يحلو له من الآثام والمعاصى .. ما دام يعرف أن ساعته ما زال أمامها عمر طويل ..

وحين يدنو أجله فعليه أن يقدم الصالحات الباقيات فالعبرة – كما يقال – بالخواتيم..

لكن الله عز وجل وهـو الحكيم الخبيـر أخفى هذه السـاعـة وتلك الـلحظة وغـيب عن علم الإنسـان أين

یموت. ومتی یموت . .

لتسير الحياة بنظام ، وهدوء ، وتدفع عبجلتها بالعمل دفعاً.

وليعرف الإنسان العاقل اللبيب أن له لحظة سيتوقف فيها نبضه وتغيب فيها حافظته الواعية ، ويشخص بصره ناحية السماء في لحظة تصعد فيها روحه إلى خالقها..

فيتزود بالطاعات ، ويكثر من القربات ، ويسارع في الخيرات ، ولقد وصف الله عباده المقربين بقوله تعالى:

﴿إِنهم كَانُوا يَسَارَعُونَ فَى الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَا ورهباً وكانُوا لنا خاشعين ﴾ (سورة الأنبياء: الآية ٩٠).

## الحنيا سبن المؤمن وبننة المعافر

هذا كلام سيد المسلمين ، وخاتم المرسلين محمد (الدنيا سجن المؤمن ، وجنة الكافر (۱)

فكيف يكون ذلك ؟!!

يكون ذلك واقعًا نتصوره حين نطالع هذا الحديث لمعلم البشرية محمد صلى الله عليه وسلم «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات» (٢)

والمكاره هنا هي ما يشق على النفس احتماله ، ويحتاج إلى طول مجاهدة ، ومران ، وتعود .. فالصبر على الطاعات ، وتحمل المشاق في سبيلها ، وكبح جماح النفس وشهواتها..

كل هذا من المكاره التي تحتاج إلى جهاد النفس

(۱) حدیث صحیح: أخرجه مسلم (۱۸/۹۳/نووی) والتسرمذی (۲۳۲٤)

(٢) حديث صحيح: أخرجه البخارى (١١/٢٧٤) ومسلم (٢٨٢٣).

وإلا فمن من اثنين يجاهد ، ويعود نفسه على الطاعات رجل يسبغ الوضوء - مثلاً - في ليلة شديد بردها ، قاس قرها ، ثم يخرج إلى المسجد في الظلمة الحالكة ، والدلجة الشديدة ، فتصعده ربوة أو يتناوشه كلب مسعور أو يلقى في قلبه الرعب لص ضال أم رجل أخلد إلى نار المدفأة يأوى إلى دفئها ، وينعم في حرها بامرأته وبنيه ، ويشبع نهمته ، ويسد جوعته . . ثم يخلد إلى فرشه يتقلب فيه كما يتقلب الحيوان في المرعى لا يدرى كيف كانت ليلته ، يبول الشيطان في أذنيه . . ويصبح متثائبًا يبحث عن راحة أخرى ، ومتعة ثانية . لا يذكر له متثائبًا يبحث عن راحة أخرى ، ومتعة ثانية . لا يذكر له رباً ، ولا يتخذ له ديناً قيماً هو الإسلام

فمن هو إذن المستريح ؟!!

أظنك تتفق معى أنه من أراح جسده وأخلد إلى الراحة؟

قد يبدو ذلك . . رغم أن الراحة للمسلم لا تتأتى

إلا بطاعته لله عز وجل

لكن الظاهر لنا أن العاصى قد أراح جسده!! وعلى ذلك . . فالدنيا سنجن المؤمن الحق لأنه ينزه نفسه عن شهوات عارضة ، وفتنة زائلة..

ويحرم نفسه راحة ونومًا ومتعة في سبيل أن ينجح فيما أسنده الله عز وجل إليه من خلافته على الأرض.

ولهذا .. فإن المؤمن حين تحين ساعته يستريح من تعب الدنيا ..

قال النبي صلى الله عليه وسلم .. فيما صح من الحديث:

«مستریح و مستراح منه»

قالوا: يا رسول الله ، ما المستريح وما المستراح

منه؟

فقال:

«العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى

رحمة الله عز وجل ..

والفاجر يستريح منه العباد ، والبلاد ، والشجر والدواب»(١)

ولننظر في حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤصل لنا ما ورد في أن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«لما خلق الله الجنة: أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت الأهلها فيها

قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها.

قال : فرجع إليه وقال : وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها

۱) حدیث صحیح : أخرجه البخاری (۲۲/۱۱ فتح الباری) ومسلم (۲۰۲).

قال: فأمر بها فحفت بالمكاره فقال: فارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها قال: فرجع إليها فإذا هى قد حفت بالمكاره فرجع إليه

فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد.

قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت الأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضًا فرجع إليه

فقال: وعزتك لقد خفت ألا يسمع بها أحد، فيدخلها فأ مر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال:

وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها» (١)

(۱) حديث حسن: أخرجه أبو داود (٤٧٤٤) والترمذي (٢٥٦٠).

#### ११९वळाड्यां चेळ न्यकी

ما من شك في أن أي إنسان يكره الموت ، ويجف قلبه من ذكره.. من منا يتمنى الموت؟!! لا أحد .

«إلا رجل جاهد فاستشهد فوجد عظم ما يلقاه الشهيد من حياة عند ربه ، ومن نعيم يسبح فيه في الجنة»(١)

فيتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل ، ثم يعود فيقتل ثم يعود فيقتل ثم يعود ويقتل . . وهكذا حتى تنتهى الدنيا!!

ولا يتمنى الموت إلا رجل أحاطته الفتن ، وخاف على نفسه الفتنة في دينه..

<sup>(</sup>۱) وهذا وارد في حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله خير تحب أن ترجع إليكم ولها الدنيا إلا القتيل (أى الشهيد) فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى «حديث صحيح: أخرجه النسائى يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى «حديث صحيح: أخرجه النسائى أحمد (٣١٨/٥).

وهذا مدلول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه:

«اللهم إنى أسأ لك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون(١)

وهذا مراد قول عمر بن الخطاب - رضى الله عنه-: «اللهم قد ضعفت قوتى ، وكبرت سنى ، وانتشرت رعيتى فاقبضنى إليك غيرمضيع ولا مقصر» فخشية الفتن في الدين هي من موجبات طلب الموت .

وهناك صنف من الناس يتمنى الموت هربًا من مسئوليات الحياة ، وضجرًا منها .. وفرارًا من أقدار الله .. وهو صنف ضعيف واهن فقد إيمانه ، وفقد اتصاله بربه واعترض على قدر الله الغالب..

(۱) حدیث صحیح : أخرجه الترمذی (۳۲۳۳) من حدیث ابن عبر وله شواهد.

بل إن بعض الناس يسعى إلى الموت بنفسه ، وينهى حياته بنفسه .. وقد توعد رسول الله هذا الصنف بعذاب الله في الآخرة من جنس ما قتل به نفسه

«من قتل نفسه بحدیدة فحدیدته فی یده ، یتوجاً بها فی بطنه فی نار جهنم خالدًا مخلدًا فیها أبدًا ومن شرب سمّا فقتل نفسه فهویتحساه فی نار جهنم خالدًا مخلدًا فیها أبدًا ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهویتردی فی نار جهنم خالدًا یتردی فی نار جهنم خالداً مخلداً فیها أبدًا »(۱) .

لما احتضر حذيفة قال : غط يا موت غطك وشد يا موت شدك.

أبى قلبى إلا حبك ، جاء رخاء العيش بعدك حبيب جاء على فاقه

« أفلح من ندم ، أليس ورائي ما أعلم ، الحمد لله

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح :أخرجه البخارى (۱۱/۱۰) ومسلم (۱۰۹).

الذي سبق بي الفتنة»(١)

والذى يتمنى الموت لضر أصابه أو نازلة ألمت به أو مرض اعتوره ، أو أحاط عدو به فهؤلاء قوم يعترضون على الله وقدره..

وليس مطلوبًا حسينتسذ تمنى الموت بل مطلوب التصبر، والتجلد والاعتصام بحبل الله المتين، واللجوء إلى بابه، والصمود في وجه الاختبار الإلهي..

وما أحكم دعاء النبى صلى الله عليه وسلم فى حديثه: «لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لابد متمنيًا للموت ، فليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى ، وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى »(٢)

<sup>(</sup>۱) كتاب وصايا العلماء٤٥ للحافظ بن زير الربعي ط.دار ابن كثير دمشق /بيروت.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح : أخرجه البخاری (۱۲۷/۱۰/ فتح) ومسلم (۷/۱۷-نووی).

أحيني ما كانت الحياة خيراً لى وأمتنى إذا كانت الوفاة خيراً لى !! ولماذا لا نتمنى الموت ونحن نكرهه؟!!

كراهية الموت ، هي كراهية المعاناة فيه .. وما يصيب الإنسان فيه من هول سكراته وشدته..

وكراهية المسلم للموت لا تعنى كراهية اللقاء.. ﴿
وَ اللَّهُ اللَّهُ كُولُا اللَّهُ لِقَاءُنا﴾.

ولكنا نجد في الحياة فرصة لن تتكرر ..

فالحياة مجال للزرع والاجتهاد والعمل ..

العمل الذي يدخره الإنسان لنفسه وهي فرصة لن تتكرر..

ويوم الحسرة والندامة .. يوم يعض الطالم على يديه يوم يقول الكافريا ليتنى كنت تراباً..

سيتمنى الجميع أن يعودوا إلى الحياة ليقدموا العمل

الصالح..

وسنرى من يقول لربه يوم القيامة: ﴿ رَبُّ الرَّجِعُونِ لَعَلِّى أَعُملُ صَالْحًا فَيماً تَرْكَتُ ﴾ (سورة المؤمنون: الآية: ١٠٠٠)

لكن هيهات هيهات!! لا عودة إلى الدنيا.

﴿إِنَّهَا كَلَمَةُ مُو قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمُ بُرِزِخُ ۗ إِلَى يُومِ يبعثونَ ﴾ (سورة المؤمنون: الآية:١٠٠١)

فالعاقل من يدخر حياته للبذر ، والحرث .. والررع لابد وأن يحسن استغلال المرء لدنياه ، وإلا كان من الخاسرين

ولله در القائل:

إذا صح بدء المرء صح انتهاؤه..

ومن حسَّن الأولى فأخراه في يسر

أو قول القائل:

«إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً..

ندمت على التفريط في زمن البذر» وفي حديث سيد البلغاء ومن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى هذه المعانى في إيضاح جميل .. فيما ذكرته لنا السيدة الفاضلة زوج العباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعمه العباس يشتكي ، فتمنى الموت فقال له :

رياً عم لا تتمن الموت ، فإنك إن كنت محسنًا فإن تؤخر وتزداد إحساناً إلى إحسانك خيراً لك ، وإن كنت مسيئًا فإن تؤخر وتستعتب من إساءتك خيراً لك . . فلا تتمنين الموت (١)

وسيأتي على الناس زمان يتمنى فيه الرجل أن يكون ميتًا حين تدلهم الخطوب ، وتكثر الفتن ، ويعم الفساد

(١) حديث حسن: أخرجه احمد (٣٣٢/٣) والحاكم (٢٩٩١).

إلى هذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتنى كنت مكانه»(١)

فطول العمر فرصة..

والحياة على ظهر الدنيا فرصة لمن يريد الاستزادة.. ولا عذر لأحد طال عمره ، واستمرت مسيرته على ظهر الدنيا عمراً يحسده الناس عليه..

ففى الحديث: عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

«أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى يبلغ ستين

سنة) (۲). (۱) حدیث صحیح : أخرجه البخاری فی فتح الباری (۹۳/۱۳) ومسلم بشرح النووی (۱۸/۱۸)

(۲) حدیث صحیح: أخرجته البخاری (۲۲۸/۱۱) فتح الباری .. وأخرجه البغوی فی شرح السنة (۲۳۳/۲۳۲/۱۶).

## الموت معفارة للمسلم ، وأسف للمعافر

للموت أهواله ، وعذابه ، وسكراته ، ومعاناته..

ومصيبة هي ختام المصائب التي تنتاب الإنسان في الدنيا ولأن الله عز وجل حكم عدل ، فإنه لم يترك المسلم يعاني هذه المعاناة دون أجر يصيبه ، أو ثواب يناله..

قال صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» (١)

أو كما جاء في موطأ الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من يرد الله به خيراً يصب منه » (٢) ·

وفى موازنة رائعة بين الأمرين ، والموت فى الحالتين حالة المسلم وحالة الكافر . . نعرض هذا الحديث:

(۱) حدیث صحیح: أخرجه البخاری (۷/۵۰۱) ومسلم (۲۵۷۱) (۲) رواه مالك في الموطأ.

ولله در أبى الدرداء رضى الله عنه حين قال: «أحب الموت اشتياقاً إلى ربى وأحب المرض تكفيراً لخطيئتى وأحب الفقر تواضعاً لربى عز وجل»

فانظر إلى كلمات أبى الدرداء وهو يتحدث عن محبته للقاء الله شوقاً إليه ، وتطلعاً إلى لقائه..

وهذا معنى أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه قال:

«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقلت «أى السيدة عائشة»(١) يا نبى الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال: «ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه ، وأن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه»(٢)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين توضيح من المؤلف.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: أخرجه البخارى (١١/٣٠٨) ومسلم (٣٦٨٣).

#### عسن الخان بالله

مشاع بين صفوف المسلمين - عامتهم - بالذات أن حسن النظن بالله تعالى يفضى إلى التواكل، واطراح الأعمال الصالحة وراء ظهورهم، بدعوى أن النيات صافية، والقلوب بيضاء، وأن الله رب قلوب لارب مظاهر..

وأننا مسلمون وسندخل الجنة!!!

والمسألة كلها تكأة يتخذها المسلمون للتهرب من الفرائض والتكاليف الشرعية التي شرعها الله عز وجل ويشيع على ألسنتهم - بجهل أو استهتار أن المسألة ليست بالصيام والصلاة ، إنما هي مسألة نية سليمة ، وقلب أبيض و حدعوا أو جهلوا فالقلوب البيضاء هي القلوب العامرة بالطاعات ، الممتلئة بالذكر والقرآن...

وما عداها فقلوب سوداء خربتها المعاصى، وملاتها الآثام نكتًا سوداء حتى يستحيل كالقدر فوق

الأثا في اسود لونه وتفحم قعره... إذاً فما إحسان الظن بالله؟ وهل هو الاتكال على العنوان الكبير «مسلمون وسندخل الجنة» أعتقد أن المسألة أضخم من ذلك ..

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسم القضية مبكرًا وقبل أن يخوض الناس فيها ، وربط إحسان الظن بإحسان العمل ..

فإحسان الظن يستتبع أن يكون الإنسان مسلمًا بالوصف ، والاسم ، والفعل.

وأول التزام الإنسان المسلم هو التـزامه بفرائض الله عز وجل ..

وفي الحديث: « وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضته عليه »(١)

(۱) حديث صحيح: أخرجه البخارى (فتح ١/١١٣).

وحسن الظن بالله يستتبع أيضًا أن يحسن الظن بعفو الله وكرمه ومغفرته ورحمته ..

وفوق هذا كله وقبله لابد وأن نقدم العمل ، والعمل الصالح حتى نستحق كرم الله..

والإنسان حين يقدر الله حق قدره ويعرف من هو الله تعالى بصفات الكمال والجلال معرفة تمكنه من إحسان الظن بالله فهو الله العزيز القدير وهو الله الجبار المنتقم وفوق هذا فهو غافر الذنب وقابل التوب

والله عز وجل لا يتعامل معنا بالأرقام والبيانات - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

إنه الكريم ، الرحمن ، الرحيم

ولن يدخل أحد منا الجنة بعمله - لأن عملنا مهما عظم فهو قاصر كليل لا يكافئ نعم الله علينا ولا يوازيها..

وإلى هذا نبهنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال :

«سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله »

قالوا: ولا أنت يا رسول الله قالوا: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» (١) قال: « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» (١) وقد يبلغ الإنسان في الخوف من الله وحسابه درجة يدخله الله تعالى بها الجنة.

روى عن حذيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «كان رجل ممن كان قبلكم يسىء الظن بعمله فقال الأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف».

ففعلوا ، فجمعه الله ثم قال:

«ما حملك على الذي صنعت ؟ قال : ما حملنى عليه إلا مخافتك فغفر له»(١)

فإحسان الظن بالله تعالى من الأمور التي يحب أن يتحلى بها الإنسان..

والله عز وجل يذكرنا بأنه عند ظن العبد به:

« أنا عند حسن ظن عبد بي . . . . » .

(۱)حديث صحيح: أخرجه البخاري (۲۹٤/۱۱/فتح) ومسلم

(۲۸۱۸). (۲) حديث صحيح: أخرجه البخارى (۲٤۸ منتح).

ويوم صائف : يوم شديد الريح.

#### المورت

كما قال أبو العلاء المعرى والموت آخر علة يعتلها البدن العليل والنذر التي تسبق الموت هي من فضل الله على العبد

إذا انتبه العبد إلى حقيقتها وأنها مؤشر على وجود حقيقة لا يجب أن تغيب عن بال العبد وهي (الموت) وأن لحظة لقائه بالله قريبة..

تمر على الإنسان كل يوم بل كل لحظة من النذر ما يجعله يذكر الموت كل لحظة إن هو وعى ذلك..

فكر الليالي ومر الأيام يقربان الإنسان من النهاية في كل مرة أنزع ورقة من (نتيجة الحائط) أشعر أنني أسير نحو النهاية وأقترب من حافة الموت.

فى كل يوم نشيع ميتًا إنما هو نذير يذكرنا بالموت حتى عندما يفقد الإنسان ضرسًا من أضراسه فإنما هو

مؤشر يذكر الإنسان بتقدم عمره واقترابه من النهاية والشيعر الأشيب، وكلال البيصرووهن العظم واحتياج الإنسان إلى عصى يتوكأ عليها هي نذر تشير إلى نهاية الأجل...

حتى خطواتنا التي نخطوها كلما زادت واتسعت كلما قربتنا من النهاية...

كنت أعتزم أن أسافر إلى جهة ما ...

وحزمت أمتعتى وخرجت لأسافر إلى تلك الجهة وقابلنى شخص فغيرت مسار اتجاهى ووجدتنى أدخل شوارع جديدة ، وأماكن جديدة ، لم أكن أنتوى أن أزورها حين هممت بالسفر

فقلت سبحان الله

ومن كتبت عليه خطًا مشاها وهي بالفعل خطًا كتبت علينا نمشيها حسب قدر الله وتخيلت خطواتنا

مرسومة على خريطة تحدد اتجاه القدم وكم من ذرات التراب نطأها بأقدامنا.

ثم سألت نفسى كم خطوة يخطوها الإنسان في هذه الدنيا ملايين!! مليارات أي عدد كبر أم صغر...

هى خطوات قدرها ربنا لكل واحد من خلقه بعدد معلوم عنده ..

ونحن منذ أن درجنا على الأرض .. وخطونا أولى خطواتنا العاجزة ، ونحن نقترب من نهايتنا خطوة بعد خطوة

ويتناقص عدد هذه الخطوات يومًا إثر يوم حتى ينفد هذا العدد ، بعدها يتمدد الإنسان- رغمًا عنه- على خشبة حدباء لا يحرك ساكناً ، ولا يقدم رجلاً.

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته

يوماً على آلة حدباء محمول

## سمهرات الموت

للموت سكرات؟

نعم سكرات وألم شديد ، ومعاناة ذاقها كل الخلق ملك مقرب أونبي مرسل ، أو رجل صالح

وإذا أراد الله بعبد خيـرًا شدد عليه سكرات الموت حتى يخرج من الدنيا ولا سيئة عليه ..

﴿ كُلُ نَفْسَ ذَائِعَةُ كَالمُوتَ ﴾ (آل عبران ١٨٥)

﴿ وجاءت سحرة كموت بالحق ﴾ (سورة ق: الآية: ١٩)

﴿ كلا إِذا بلغت التراقى ﴾ (سورة القيامة : الآية : ٣٦)

﴿ ولو تركى إذ الظالمون في غمرات الموت﴾

(سورة الأنعام : الآية :٣٣)

﴿ فِلُولًا إِذًا بِلَغْتِ الْحُلْقُومِ ﴾ (سورة الواقعة : الآية : ١٨)

مواضع في القرآن ذكر فيها الله عز وجل شدة

الموت وسكراته على المؤمن والكافر..

فالكافر يعاني من سكرات الموت ومن شدته تعذيبًا له واحتقاراً لشأنه ، وهواناً له عند الله ..

فيجد من هول الموت وفزعه ، ومن حضور ملك الموت وملاقاته ما هو أشد على النفس من ضرب السيوف ، ونشر المناشير ، وقرض المقاريض فهو كعصفور وضع حيًا على مقلاة يقلى عليها فلا هو يموت فيستريح ولا هو ينجو فيطير ، أو كشاة يعلقها القصاب وهي حيه ثم يسلخها (١)

أما المؤمن .. فيعاني سكرات الموت زيادة في أجره وتكفيرًا لذنوبه ، ورفعًا لدرجته عند الله ليخرج من الدنيا نظيفًا خاليًا من أكدار السيئات وأوضار المعاصي ..

ومعاناته من الأمور التي غيبها الحق تبارك وتعالى عنا...

وعلى قدر العبد عند الله تكون معاناته..ولقد كانت الأنبياء أشد الناس معاناة في سكرات الموت لتعظيم منزلتهم عند الله تبارك وتعالى ..

وما أشد ما وجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت ..

كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذته السكرة، غاب عن الدنيا..

فإذا أفاق وضع يده في ركوة أو علبة بها ماء ويمسح بها وجهه ويقول :

«لا إله إلا الله إن للموت سكرات »(١)

ولقد شهدت السيدة عائشة رضى الله عنها هذه اللحظات الثقيلة على النفس والروح .

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح: أخرجه البخاری (۱۱٤٤/۸) وأحمد (۲۲۷ه۱۸) والبغوی فی شرح السنة (۱٤٤/۸).

ولقد ذكر البخارى (۱) رضى الله عنه - عنها - رضى الله عنها - عنها الله - رضى الله عنها - قالت : «مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لبين حاقتى وذاقنتى فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبى صلى الله عليه وسلم »(۲)

لقد ذكر لنا الصحابي الجليل عمرو بن العاص وصفاً للحظات الموت وتلك السكرة التي تغشى الميت..

وقد كان يقول دائماً :

«عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه» فلما نزل به قال له ابنه عبد الله:

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح: أخرجه البخاری (۱/۰٪ ۱/فتح) والنسائی (۱۸۳۰) وأحمد (۲٪ ۲ و۷۷)

 <sup>(</sup>٢) الحاقنة: المطمئن بين الترقرة والحلق، والزاقنة: نقر الذقن أوما تناله
 الذقن من المصدر.

يا أبت إنك كنت تقول: عجبًا لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه فصف لنا الموت.

قال يا بني:

« الموت أجل من أن يوصف ولكنى سأصف لك منه شيئًا أجدنى كأن على عنقى جبال رضوى وأجدنى كأن في جوفى الشوك وأجدنى كأن نفسى تخرج من ثقب إبرة »(١)

فهل رأينا وصفا للموت كهذا ...

وبعد: فهذا غيض من فيض في وصف سكرات الموت نسأل الله أن يجعلنا في الصالحين من عباده..

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح :أخرجه أحمد (۲۰۰/۱۹۹/٤) عن عوانة بن الحكم

### التلقين

أحب شيء الى نفوسنا أن نجد أهلنا وعشيرتنا وأحباءنا ممن غشيهم الموت ودنا منهم، أن نرى ألسنتهم تلهج بذكر الله ويلفظون بلفظة التوحيد..

لا إله إلا الله ..

ولأن هذه اللحظات لحظات عصيبة لا ندرى ما يحدث فيها للميت فإن الإسلام لم يترك الميت هكذا وحده دون مشاركة المحيطين له .. وحرصهم على أن تكون خاتمته خاتمة حسنة وهي لحظات يتحير فيها الحكيم ..

لحظات يكون الشيطان فيها أقرب ما يكون من ابن آدم ، لذلك ما إن نرى ميتنا يعانى سكرات الموت حتى نذكره بالله برفق وروية وهدوء ..

ولا يملن أحدنا من ترديد لفظة الشهادة .. قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله .. أمامه حتى يرددها من حانت ساعته وآن أوانه

نسأل الله عز وجل أن يكون آخر كلامنا لا إله إلا الله .. محمد رسول الله..

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« لِقَبُوا مُوتَاكِم : لا إِلهُ إِلاَّ اللهِ (١)

فهى كلمة التوحيد وهمى مفتاح القبول والولوج إلى الرضوان الأعلى وبها بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كانت آخر كلماته بالجنة ..»

قال صلى الله عليه وسلم:

«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» (٢) مديث صحيح: أخرجه مسلم (٦٣١) وأبو داود (٣١١٧).

(۲) حدیث صحیح: أخرجه أحمد (۲۷٤۲/۲۳۳) والحاكم
 (۳/۳۰۱) وابن حان (۲۹۹۳).

ومن المناسب في ذلك الموقف المهيب أن يتكلم المتحلقون حول الميت بكلام طيب .. وبكلام الخير..

ومن هنا يستحب أن يحسضر لحظات الموت الصالحون .. وأهل العلم ، والمسهود لهم با رتياد المساجد من المعلقة قلوبهم بالمسجد والصلاة ، ومن أهل الخير الذين يحفظ الناس لهم هذا الخير ويعرفونه عنهم...

فيتحدثون حديث الخير ، ويتكلمون بما يفيضه الله عليسهم من ذكر وعلم ويسمعون الميت ما يبشره من أعماله الصالحة وإن قلت ..

## تغميض المينين

ومن المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا حضرته الوفاة يعمد أحد الحاضرين إلى إغماض عينيه فما أبشع أن يموت الإنسان شاخصًا ببصره إلى السماء، أو جاحظ العينين..

ولكرامة الإنسان يجب أن يلقى الانسان التكريم حيًا وميتًا وأن يلقى ربه على أحسن صورة وأكرمها .. وما الكفن والغسل والحنوط وغير ذلك إلا من مظاهر تكريم الله للإنسان حيًا ، وميتًا ولننظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر .. فإنه أدق للوصف، وأحوط للرواية ، وأشمل للعلم ..

عن أبي بكرة قال:

و دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى سلمة وهو في الموت فلما شق بصره مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فأغمضه

فلما أغمضه صاح أهل البيت ، فسكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:

إن النفس إذا خرجت يتبعها البصر ، وإن الملائكة تحضر الميت ، فيؤمنون على ما يقول أهل الميت ، ثم قال صلى الله عليه وسلم :

«اللهم ارفع درجة أبى سلمة فى المهديين واخلفه فى عقبه فى الغابرين ، واغفر لنا وله يوم الدين »(١) ·

فانظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تكريم للميت بتغميض عينيه ..

وحض على الكلام الطيب ...

ودعاء كريم لواحد من أصحابه...

وهكذا يجب أن يكون اقتداء المسلم ...

(١) حديث صحيح :أخرجه مسلم (٩٢٠) وأبو داود (٣١١٨).

## शुरुष

صعدت الروح إذن لبارئها ..

ولا تحسبن أن صعود الروح من الأمور اليسيرة التي نمر عليها غير عابئين بما يدور حولها ..

ونحن يقينًا نعلم أنها من المغيبات التي حجبها الله تعالى عنا .

لكن النبى صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه والمؤيد من قبل ربه سبحانه .. يبصف لنا كيف يستقبل أهل السماء روح المؤمن وكيف يستقبلون روح الكافر فيقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضى الله عنه:

«إذا خـرجت روح المؤمن تلقـاها ملكان يصعدانها»(١)

(١) حديث صحيح: أخرجه مسلم (٢٨٧٢).

قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال:

ويقول أهل السماء: « روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليكِ وعلى جسدٍ كنت تعمرينه فينطلق إلى ربه عز وجل »

ثم يقول: «انطلقوا به إلى آخر الأجل »:

قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد: وذكر من نتنها «وذكر لعنًا» ويقول أهل السماء روح خبيشة جاءت من قبل الأرض فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل»

قال أبو هريرة :

«فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا » (١)

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: أخرجه مسلم (٢/٠٢/٤) عبد الباقى ).

#### متناهط

من المساهد التي لا يشعر بها المحيطون بالميت ما يجده الإنسان - الميت - التي انقطعت به أسباب الحياة وأصبح في عداد أهل الدار الآخرة بمنازلها .. وأول هذه المنازل القسبر مشاهديع جز لسانه عن النطق بها ، والتصريح بما يراه ، ذلك لأنها من الغيب الذي ادخره الله للإنسان ، فإذا مات كشف له الستر عنها .. وأماط له اللثام ..

فيرى حضور ملائكة الرحمة ..

إن كان مؤمناً ..

ويرى ما أعد له في الجنة .. ويرى مقعده فيها .

أو يرى ملائكة تزجره وتلعنه ، إن كان من الكافرين .

ويرى ما أعد له في النار ويرى مقعده فيها ..

هذا غيب غيب عنا لحكمة أرادها الله في الناس .. وكي تستقيم الحياة للناس دون رعب أو فزع .

وإلا فمن الذي يطيب له العيش وهو يعاين مصائر من حوله إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً..

فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يغيب هذه المشاهد عن المحيطين بالميت رحمة منه وفضلاً..

غير أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اخبر بطرف يسير من ذلك كيما يكون للإنسان صورة

ولو مبسطة - عن هذه المنازل التي يجهل كشيرًا من أمورها .. بل إن أمرها أعظم وأجل من أن يوصف .. وعلم ذلك كله عند ربي عز وجل ..

فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - قال فيما رواه عبد الله بن عمر :

«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار » .

يقال: « هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» (۱).

<sup>(</sup>۱) **حدیث صحیح** : أخرجه البخاری (۲۱/۱۱) فتح الباری ).

#### الوصية

معترك الحياة ساحة مترامية الأطراف يختلط فيها الحابل بالنابل والضارب في مناحي الحياة ، والساعي على معاشه ..

تطوينا الأيام ،ويحتوينا كر الليالي وتتابع العشي.. ويغرق الإنسان إلى شحمة أذنيه في متطلبات عيشه ونحن في زمان قد اشتد فيه الطلب على الحياة ، فما عدت تجد الناس إلا أحد رجلين .. رجل لا يجد قوت عيشه إلا بالكاد فهو معنى بالبحث عنه مشغول بأمره

ورجل غارق في النعمة والغني فهو شيغوف بما عنده .. مشغول أيضا بأمره

كل هذا؟ والمنايا فوق الإنسان حـوم، وملك الموت يترقب بنا ساعة النزع، فينزع الروح غير آسف ولا منتظر ويفجأ الإنسان بالنهاية، ويروعه المصير..

فيجد نفسه أمام سؤال الملكين وضغطة القبر ، ومن قبلها كان يعانى سكرات الموت ، وقد بلغت الروح الحلقوم ويندم ولات حين مندم ..

ويتمنى أن يعود إلى الدنيا ولا عودة

ويتحسر وما يفيد التحسر ..

يتمنى عمرا غير الذى انقضى ، وسنينًا غير التى مضت لكن سبقت كلمة ربك ﴿ أنهم إليها لا يرجعون ﴾ (سورة القصص: الآية: ٣٩) .

من هنا .. كان من اللازم اللازب للإنسان - وللإنسان الذي يعى المصير ويفقه النهاية أن يحتاط لنفسه ، وأن يأخذ بأسباب النجاة ، فيوصى ..

يوصبي أهله وذوى رحمه أن يعينوه على اجتياز هذه العقبة الكؤود

ولقد حرص الصحابة الكرام على هذه الوصيـ.

حسرصهم على أداء الفرائض ، والتقرب إلى الله بالنوافل..

وسنرى في كلمات الفقيه المحدث المفتى (عبد الله ابن عمر) رضى الله عنهما في هذا الشأن ما ينبىء عن أهمية الوصية ، وكيف أنها من صحة إيمان المرء ، وتمام فقهه ومسئوليته أمام الله تعالى :

ولقد سمع الصحابى المحدث (عبد الله بن عمر)(1) حديث النبى صلى الله عليه وسلم عن الوصية ، ونظر في تحذيره صلى الله عليه وسلم وتشديده على الناس في أمر الوصية فقال ابن عمر:

«لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي»

(۱) أحد العبادلة الأربعة من شباب الصحابة: عبد الله بن عمر، وابن عباس وابن العاص، وابن الزبير وله في كتب الحديث (٢٦٣٠) حديثاً، وهو آخر من توفي من الصحابة بمكة سنة ٧٣ هـ.

فانظر إلى حرص الصحابة ومن يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسك بأهداب أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم، وتشريعه ...

ومن حق ابن عمر وغيره من المقتدين أن يضع وصيبته كل ليلة تحت وسادته ويوصى أهله وذويه بالالتزام بما فيها

فالحديث - حديث النبي صلى الله عليه وسلم - حسم أمر الوصية..

وشدد على كتابتها قال الهادى البشير صلى الله عليه وسلم:

(ماحق امرئ مسلم له شيء يوصى به (۱) يبيت مسلم له شيء يوصى به (۱) يبيت (۱) لفظه في البخاري (يوصى فيه) وعند مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه

# ليلتين (١) الا ووصيته عنده مكتوبة»(٢)

واللافت للنظر أن الصحابة كانوا يعلمون أنفسهم كتابة الوصية (٣) كما كانو يعلمون أنفسهم حفظ الآية من القرآن الكريم وقد كانت تلك سنة متبعة عند جيل الصحابة ، يعمدون إلى تراث النبوة فيحفظونه في الصدور ، ويعمدون إلى ذرياتهم فيعلمونهم ذلك كله كما كانوا يعلمونهم السورة من القرآن

وآية الإعجاب في أمر هؤلاء أننا في زمن عجيب ، لا يلتفت فيه الناس إلى شيء من ذلك كله ، حتى كتاب

<sup>(</sup>۱) المراد هنا لا يمضى عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة عنده .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٢/٤) ومسلم (١٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) قامت دار الصحابة بنشر «الوصية الشرعية » عبـارة عن لوحة كبيرة تحتوى على ما يجب أن يوصى به الإنسان قبل وفاته.

الله تركوه وراء ظهورهم ، فلا هم يحفظونه ولا هم يعنون بشئونه ولا يتولون أمره عند أولادهم ، إنما يتركون ذلك كله للهيئات والجمعيات التي تعني بأمر القرآن والسنة ، لقد كان أمر الإسلام في صدور رجال العسدر الأول أعظم من كل الموروثات على ظهر الأرض ، وكانوا جيلاً يتحرك بالقرآن ومنهاجه ، ويتحركون له ومن أجله فنشروا الإسلام بأبهي صوره ، وأسنى مقاماته ..

ونحن هنا – حين نلفت الأنظار إلى هذا الأمر – أمر تعليم شرائع الإسلام، والتواصى بتعليمه إنما نريد أن نرد أنفسنا إلى جادة الطريق.

وإذا كنا نتحدث عن الوصية هنا .. والتواص بتعلم كتابتها والوقوف عند مدلولاتها .. فإنما نتحد عن جانب من الدين عظيم للإنسان في عاجل أمو آجله.. ذلك لأن الوصية ....إقرار بما للإنسان وبما عا

وشهادة صادقة وهو يودع الدنيا أن كل أمره - لحمته وسداه - هو التوحيد الخالص المجرد من كل شوائب الشرك ، وعقابيل الاستئناس بأحد غير الله . .

ونحن حين نعرض هنا لطائفة من وصايا الصحابة والتابعين ، إنما نعرض للوصية في أخلص صورها وأنقى ما شرعت من أجله .. وسنرى طائفة من الوصايا لا تحمل بين طياتها سوى الإقرار بالتوحيد والتواصى بالإسلام.

وستعبجب معى حين ترى كثيرًا من هذه الوصايا خلوًا من الإشبادل الموروث ، والعرض المتسادل جيلا بعد جيل.

أفيكون ذلك لأن هؤلاء أقىوام جردوا أنفسهم من متاع الدنيا أولاً بأول وبذلوه في مصارفه ولأولى العوز، وإخوة الفاقة عن طيب نفس، وسلامة قصد وخالص نية لله رب العالمين ؟!!

أم ترى أن هؤلاء أقوام كان لباب سعيهم يتمثل في قوله تعالى :

﴿قل إِنَّ صلاتِي ونسكى ومحياى وجماتى للعربُ العالمين ﴿ وَمُعَاتِي للعَ رَبُ العَالَمِين ﴾ .

(سورة الأنعام: الآيتان: ١٦٢-١٦٣)

قد يكون هذا أو ذاك أو غير ذلك مما جهلنا من مناهج هؤلاء الصالحين ، أهل القدوة ، والتأسي ..

رضى الله عنهم ورضوا عنه .. ونفعنا الله بهم وألحقنا بهم في مستقر رحمته . . جل في علاه ، وتقدست أسماؤه .. اللهم أخرجنا من خضم الحياة الهادر ، المضطرب ، المهلك لمن سبح فيه دون دليل من قرآن أو سنة ..

أخرجنا منه يا ربنا غير خزايا ولا نادمين ، آمين اللهم استجب ... يا كريم.

## وصية الصديق أبو بمحر رضي الله عنه

عن عائشة رضى الله عنها قالت:

قال لى أبى:

في أي شيء كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قلت:

في ثلاثة أثواب . قال:

انظرى ثوبى هذين فاغسلوهما - وكانا مشقين (۱)
لست أدرى أى تعليق يوفى الصديق حقه كرجل
بعيد النظر بالغ التجرد، التجرد من متاع الدنيا حتى

(۱) أى مصبوغين بلون أحمر يسمى المغرة.

وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ويرى أن انشغال أهله بإعداد كفن ذى ثلاثة أبواب هو لون من التكلف وضرب من السرف الذى رفضه طوال حياته ، وطالما أنه يملك ثوبين فيكفيه معهما ثوب ثالث ليكتمل له كفنه ، ويتم له ستره قبل أن يحملوه من بيته إلى غير رجعة إليها .

ويترفع الحس الإنساني عند الصديق عندما يعلن أن الحي أولى من الميت بما يترك حتى ولو كان هذا المتروك لا يعدو أن يكون ثوباً يصلح لكفن ميت.

يرحم الله الصديق .... فهو كما قال الخليفة الثاني عمر رضى الله عنه « أتعب من بعده».

# (١) مند طا هض غريره هرأ غيصو

وهذا نموذج من الوصايا التي يحرص صاحبها على أن يلتزم فيها بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم .

قال رضى الله عنه عند موته:

« لا تضربوا على فسطاطًا ، ولا تتبعوني بمجمر ، وأسرعوا بي -أسرعوا بي - فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة ، قالت: قدمونى وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها : يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق»(٢)

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني ، سيد الحفاظ ، أسلم سنة (۷) هـ من رواة الحديث روى (۳۷٤) حديثًا ، كنى بأبي هريرة لأنه كان يحمل هرة في كمه ، وتوفي سنة (۹٥) هـ رضى الله عنه (۲) حديث صحيح : أخرجه البخاري (۲/۸/۲)

وهده وصية عمراى بن السين رضي الله عنه قال لما احتضر:

«إذا أنا مت فشدوني على سريرى بعمامة فإذا رجعتم فانحروا وأطعموا»

وعمران بن حصين هذا من فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم أسلم عام خيبر، وكان فقيه البصرة في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .. ويقسم الحسن البصرى رضى الله عنه أنه ما قدم البصرة خير لهم من عمران، وهو مجاب الدعوة كما اشتهر عنه.

وهو حين يضع وصيته مع آخر أنفاسه إلى الدنيا فإنما يلفت أنظارنا إلى أمر مهم في سنن النبي صلى الله

عليه وسلم وهو إعداد الطعام لأهل الميت فيقول رضى الله عنه لمن حوله: «فإذا رجعتم فانحروا وأطعموا»

ولقد روينا في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال:

لما جاء نعى جعفر بن أبى طالب(١) رضى الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم:

«اصنعوا لآل جعفر طعامًا ، فقد أتاهم ما يشغلهم» (٢) وتلك سنة تخلق في المجتمع روح التكافل والتكامل ، والتواد.

(۱) للمزيد انظر كتابنا (جعفر بن أبي طالب ضمن سلسلة يا ولدى هذا جدك العظيم)

(۲) حدیث صحیح :أخرجه أبو داود (۳۱۳۲) والترمذی (۹۹۸). ۷ / منازل الدار الآخرة/صحابة

### وصية غمرو بن الماص

ولنر جانبًا آخر من وصايا الصالحين ، قد فات على كثير ممن احتىضروا . . فما سمعنا غير عمرو قالها – إلا قليلاً مما أدرك هذا المعنى . .

ولقد لفت عمرو بن العماص نظري في هذه الوصية، وحياته كلها محل انتباه..

فهو رجل معنى بأولى منازل الدار الآخرة حين يلج القبر وحيدًا، وفي انتظاره لجنة الاختبار الأولى بعضويها (الملكين الاثنين) وكشأن كل من يجابه هذا الموقف في امتحانات الدراسة في الدنيا لابد له من لحظات ولو قليلة - يراجع فيها نفسه - ويلم شتات

فكره وعمرو بن العاص - وهو رجل اشتهر بأعمال العقل وانتصاره لهذا العقل ، وتغليبه على العاطفة إنما يفكر في هذه اللحظات القليلة .. عقيب دخوله القبر.

فلننظر كيف يتحصل عمرو الداهية على هذه الفرصة؟!!

قال عمرو بن العاص لأولاده..

«إذا أنا مت فلا تتبعوني نائحة أي لا تصحبني نائحة ولا نار

فإذا دفنتمونى فشنوا على التراب شنًا (١) ثم أقيموا عند قبرى قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها!!» (١) شنوا: أسياوا .

لماذا يا عمرو بن العاص ؟!!

يقول عمرو:

کی استانس بکم ، حتی انظر ما آراجع به رسل  $(1)^{(1)}$ 

وكيف أتى عمرو بن العاص بهذا الكلام ؟!

بل كيف تبادر إلى ذهنه هذه المعانى ؟

بل كيف اتفق له أن يفكر في أنه يجب عليه أن يتمهل في القبر حتى يراجع رسل ربه ؟!!

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم باب الإسلام يهدم ما قبله (۱۲۱) صحيح مسلم.

ما أظن أن أبا عبد الله عمرو بن العاص إلا وقد قصد ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم أن الملكين لا يبدءان في سؤال الميت في القبر إلا بعد أن يسمع قرع النعال للمشيعين على مبعدة من القبر.

فإذا خرج آخر المشيعين . . بدأ الحساب

فعمرو بن العاص هنا ، يطلب مهلة لمراجعة نفسه قبل أن يدلى بأقواله أمام الملكين . .

وهذه المهلة سيصنعها المشيعون حين يبقون أمام المقبرة وقعة يعادل ما يكفى من الوقت لذبح شاة وتجهيزها وتقطيعها . قد يكون هذا الوقت ساعة ، أو نصف الساعة قد يطول أو يقصر!

المهم أنه فرصة للمراجعة لا يصنعها إلا أمثال عمرو بن العاص من هنا فإن الوصية للأحياء أن يطول مكثهم أمام المقبرة ليتسنى للميت أن يراجع نفسه ..

ولعلني أتخذ هذا الكتاب ذريعة لأثبت فيه وصيتي لمن يبلغه هذا الكتاب ، ووصيتي قد أودعتها لدى أهلى وذوى ، غير أنى هنا أريد فعلة عمرو بن العاص . .

فليمكث المشيعون عند قبرى قدر نحر جزور ، وتقسيم لحمه .. (حتى أنظر ما أراجع به رسل ربى ) فليبلغ الشاهد عنى الغائب. وليتواص من يعرفونى بتحقيق ذلك لى ... جزى الله الجميع خيراً

## وصية أبى بعدر مدمد بن سيرين رحمه الله

وثمة وصايا تسير على نمط وصية نبى الله يعقوب عليه السلام كان كل همه أن يوصى أولاده بالإسلام ...

بها أخذ محمد بن سيرين رحمة الله عليه وهو رجل إمام تابعي ثقة ، يروى الحديث عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت وحذيفة وغيرهم .. كان يعبر الرؤيا.

كتب وصيته قبل موته وفيها:

«بسم الله الرحمن الرحميم ، هذا مما أوصى به محمد بن أبي عمرة بن سيرين ) بنيه وأهله ، أن اتقوا

الله، وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأوصى كما أوصى يعقوب بنيه ﴿ يابني ۗ إِنَّ اللهَ اصْطَعٰى لكمر الدين فلا تموتُن ۗ إلا وأنتمر مسلمون ﴾

(سورة البقرة : الآية :١٣٢).

وأوصى ألا يرغبسوا أن يكونوا مبوالي الأنصار وإخوانهم في الدين.

وأن العفة والصدق خير وأبقى وأكرم من الرياء والكذب، وإن حدث لى حدث فى مرضى هذا فلى أن أغير وصيتى هذه ثم ذكر حاجته .

# وصية الإمام الأوزاعي ركمه الله

والإمام الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد من قبيلة الأوزاع كان إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وكان أمره بين الناس أعز من السلطان.

سئل الإمام الأوزاعي : كميف يكتب الرجل وصيته؟

قال: يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما شهد به فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النارحق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك يحيا وعليه يموت، وعليه

یبعث إن شاء الله وأوصى إن حدث لى حدث قبل أن أغير وصيتي هذه ، فيوصى بما بدا له .

بهذه الوصية نختتم ما عرضنا ، من وصايا للصحابة والصالحين وهي ضمن ما تضمنه كتاب وصايا العلماء عند حضور الموت » للحافظ أبي سليمائ محمد بن عبد الله بن أحمد بن زبر الربعي (١).

(۱) طبعة دار بن كثير دمشق - بيروت تحقيق صلاح محمد الخيمي مراجعة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.

#### تنويه

قام القائمون على أمر دار الصحابة للتراث بطنطا بإعداد الوصية الشرعية متضمنة ما يوصى به الإنسان أهله من موروثات النبوة ، ومشيرة الى المحاذير التي يجب الايقع فيها الناس عند الموت وعند الجنائز ونحوه ... وهي طبعة قيمة ولمن أراد المزيد مراجعة الدار.

# انتهينا بفضل الله وحوله من إعداد هذا الكتاب مع ارتفاع آذان مغرب اليوم ١٤١٣ هـ الخامس والعشرين من مايو ١٩٩٣ م

ولله الحمد والمنة

وتم الإيلاع ٩٣/١٠ عطية لماضة)

I. S. B. N

977 - 272 - 169 - 4

# مِىدر حديثاً

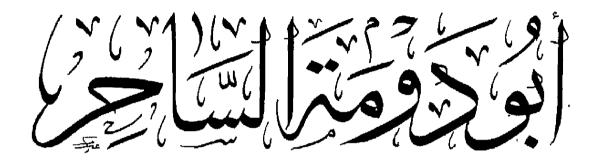

بقَالِمْ عُ رُبُحُنِيْ الْمِنْ الْحِقْ الْمِنْ الْمُعَلَّالِمْ الْمُعَلَّالِمُ الْمُعَلَّالِمُ الْمُعَلِّلِيَ فَي اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّ

جُلِّلُ الْطَّيِّكُ الْبُرُلِ الْجُرِّلُ الْمُخْلِلِ الْمُخْلِلِ الْمُخْلِلِ الْمُخْلِلِ الْمُخْلِلِ الْمُخْلِ للنشر. والتحقيق. والنوزيع

شارع المديرية - أمام محطة بنزين التعارن ت ٢٣١٥٨٧ ص . ب ٤٧٧